( / ) - () ()

yosf11@.gawab.com :

. بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، القصد من هذا البحث بيان حقيقة النور في لغة العرب ، ثم استقصاء ورود لفظ النور في القرآن الكريم في مكيّه ومدنيه ، معرفاً ومنكراً ، حيث بلغ تسعة وأربعين موضعاً ، تناولته هذه الدراسة موضعاً موضعاً ، تبين من خلالها أن لفظ النور في كتاب الله شمل النور الحسي الذي يساعد على الإبصار كنور الشمس والقمر ، والمعنوى وهو ما يعقل بعين البصيرة كنور الهداية والطاعة ، كما أنه شمل النور الدنيوى والأخروى ،

وقد اقتضت هذه الدراسة تقسيم لفظ النور حسب وروده في القرآن الكريم إلى ستة فصول اتضح من خلالها أن النور حقيقته الضياء والاستنارة، وأنه اسم من أسماء الله الحسنى ومن صفاته العليا، وأنه جاء إطلاقه على القرآن العظيم وغيره من الكتب المنزلة، وعلى النبي الكريم والدين القويم، وأن النور في الحقيقة هو نور الإيمان والهداية والعلم والطاعة.

هذا وقد أظهرت هذه الدراسة مدى أهمية البحث بلفظ من الألفاظ المتعددة المعنى مما حواه كتاب الله ، واهتمام المفسرين بذلك ، كما أظهرت هذه الدراسة ما اشتمل عليه كتاب الله من أسرار بلاغية ، ونكات بديعية ، ولطائف خفية ، فمن تدبر كتاب الله ، وتأمل آياته زاده ذلك إيماناً ويقيناً وشوقاً ومحبة في قلبه ، وفتح عليه من العلوم الشيء العظيم ، وهذا سرٌ من أسرار الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد:

فإن القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي معارفه، فمعينه لا ينضب، وعطاؤه لا ينفد، علومه تتجدد، وفيضه يتدفق، كلما تدبره المسلم وأمعن النظر فيه زاده ذلك إيماناً ويقيناً وشوقاً ومحبة في قلبه، وفتح عليه من العلوم الشيء العظيم.

وأهل العلم يتدبرون آياته، ويستخرجون حكمه، ويستنبطون أحكامه، ويكشفون ما قد يخفى من ألفاظه ومعانيه ويظهرون أسراره الكامنة وكنوزه المغمورة.

والقرآن الكريم كثيرًا ما يورد ألفاظاً متفقة في لفظها مختلفة في معناها، حتى إن بعضها ليصل إلى معاني كثيرة. ومن هذه الألفاظ لفظ النور الذي تعددت معانيه، فقد جاء في كتاب الله على في مواضع مختلفة وآيات عديدة بإطلاقات متعددة، فجاء لفظ النور على أنه اسم من أسماء الله الحسنى، وأنه صفة من صفاته العليا، ووصف على بإطلاقات متعددة، فجاء لفظ النور على أنه اسم من أسماء الله الحسنى، وأنه صفة من صفاته العليا، ووصف بدلك، ولا كتبه المنزلة، بل خص بهذا الوصف القرآن الكريم، ووصف به رسوله الكريم، وسمى شرعه القويم بذلك، ولا ريب أن هذه أمور مختلفة جاءت بلفظ واحد وهو لفظ النور، مما قد يشكل أمره على الكثير، فكان هذا الأمر دافعاً قوياً حفزني على استقصاء وجمع الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذا الموضوع، ثم الوقوف معها، وكشف ما فيها من أسرار وهدايات.

وثمة أمر آخر وهو أن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسته دراسة تفسيرية فأحببت أن أشارك في هذا المضمار وأغوص في أعماق هذا الكتاب المعجز، فاستعنت بالله تعالى على بحث هذا الموضوع بتقصي مواطنه التي ورد فيها لفظ النور في كتاب الله وبيان معانيه وما ذكره المفسرون تجاهه، وهو عمل جليل متعلق بكتاب الله في أقدمه خدمة لهذا الكتاب العظيم، وإسهاماً في إبراز شيء من جوانبه وتجلية لأسراره وهداياته هذا وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة.

أما : ففيها أهمية البحث وسبب الكتابة فيه، وخطته والمنهج المتبع.

وأما ففيه معنى النور في لغة العرب والمراد به اصطلاحاً.

ثم بعد ذلك المباحث الستة مرتبة على النحو التالي:

: حقيقة النور الضياء والاستنارة.

- : الله نور السموات والأرض.
- : القرآن الكريم هو النور المبين.
  - : الرسول على نور يُهتدى به.
  - : دين الله هو النور المبين.
- : النور نور الإيمان والهداية والعلم والطاعة.

ثم بعد ذلك ، وفيها أهم نتائج البحث.

هذا وقد كان منهجي في دراسة هذا الموضوع على النحو التالي:

- : أورد في كل مبحث آيات النور المتعلقة به، ثم أبين معناها ووجه الدلالة منها مع إبراز ما فيها من الأسرار البلاغية واللطائف الدقيقة مما تلفت إليه الآيات ويذكره علماء التفسير.
  - : عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.
  - : تخريج الأحاديث و الآثار من مصادرها مع الحكم عليها ما أمكن.
    - : تعريف الأعلام غير المشهورين تعريفاً موجزاً.
      - : توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها.
        - : وضع فهرس للمصادر والمراجع

آمل أن أكون قد وفقت في الإسهام في خدمة كتاب الله، وفي إبراز شيء من هداياته، وأن أكون جمعت فيه ما تفرق وقربت منه ما بعد، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ابن فارس: « النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات، ومنه النور والنار سميا بذلك من طريقة الإضاءة، ولأن ذلك يكون مضطرباً سريع الحركة، وتنورت النار تبصرتها - ثم قال-والذي قلناه في قلة الثبات: امرأة نَوَارٌ أي: عفيفة تنُورُ، أي تنفر من القبيح ». اهد (۱).

وما ذكره ابن فارس يفيد أن كلمة النور تدور على معان:

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٣٦٨/٥)، وابن فارس: أبوالحسين أحمد بن فارس الرازي من أئمة اللغة والأدب، توفي سنة ٩٥هـ، انظر: البداية والنهاية لابن كثير (٣٢٥/١١)، بغية الوعاة (٣٢٥/١).

أولها: الإضاءة، فيقال: أضاء الشيء أي: أنار واستنار إذا وضُح وبان، والنور هو الذي يبين الأشياء ويُري الأبصار حقيقتها.

وفي القاموس المحيط: «النُّور: الضياء، نار وأنار واستنار ونوَّر وتنوَّر». اهـ (٢)

ثانيها: الاضطراب، وذلك أن النور والإضاءة والإنارة فيه سرعة الحركة والتحرك، ومنه قولهم: نارت الفتنة تنور، إذا وقعت وانتشرت فهي نائرة، فإذا أطفئت سكنت.

ثالثها: قلة الثبات، والنُّوار النُّفَار، ونرته وأنرته نفرته، وبقرة نوار تنفر من الفحل، وامرأة نوار، أي: عفيفة تنفر من كل قبيح وريبة. (٣)

وجاء في لسان العرب: «النُّورُ: الضياءُ، والنور ضد الظلمة، نار وأنار لازم ومتعدٍ وأنار المكانَ وضع فيه النور، والمنار العلم وما يوضع بين الشيئين من الحدود ».اهـ (١٠)

وهذا الكلام مع شدة إيجازه إلا أنه يكشف عن أمور:

أولها: أن النور ضد الظلمة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾. (٥)

وإنما ذكر الظلمات بصيغة الجمع والنور بصيغة الإفراد لتعددها واختلاف أجناسها، ولأن الحق واحد والباطل كثير. (٦)

ثانيها: أن فعل النور لازم ومتعدٍ، تقول: نار السِّراجُ فأنار المكانَ.

ثالثها: أن المنار بمعنى المعلم لظهوره وتميزه عن غيره، ففي الحديث: أن النبي ﷺ قال: «لعن الله من غُيَّر منار الأرض »، (٧) أي: أعلام حدودها، (٨)

ومنار الإسلام معالمه وشرائعه، ومنارة المسجد مئذنته التي يؤذن عليها، ويتميز بها عن غيره، ونَور الشجر إزهاره من الإنارة، يقال نورت الشجرة وأنارت إذا أخرجت نورها وهو زهرُها وخضرتها، وذلك لظهوره وسطوعه. (٩)

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ص٦٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح (٨٣٨/٢)، المصباح المنير (٢/ ٦٣٠)، القاموس المحيط ص٦٢٨.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب.(٥/ ٢٤٠)

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ، الآية (١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشاف (٣/٢)، التفسير الكبير (١٥١/١٢).

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم في صحيحه ٣ /١٥٦٧ برقم(١٩٧٨).

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي١٤١/١٣

<sup>(</sup>٩) انظر: اللسان (٥/٢٤٣).

ويوضح الراغب الأصفهاني أن النور ضربان: معنوي وحسي، كما يبين أنه أيضاً ضربان دنيوي وأخروي، ومنه ما هو عام، ويؤيد ما يقوله بشواهد من القرآن الكريم فيقول: «النور الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار، وذلك ضربان: دنيوي وأخروي، فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن، ومحسوس بعين البصر، وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمرين والنجوم والنيرات، فمن النور الإلهي قوله تعالى: ﴿ قَدَّ جَاآءَكُم مِن اللّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُّبِينُ ﴾ (١٠٠).

ومن المحسوس الذي بعين البصر نحو قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءٌ وَٱلْقَمْرَ نُورًا ﴾ ، (١١) وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخص من النور، ومما هو عام فيهما قوله: ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّمُتِ وَٱلنُّورَ ﴾ (١٢)

ومن النور الأخروي قوله: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِم وَبِأَيْمَنِهِم ﴾ (١٣) والمنارة مفعلة من النور أو من النار كمنارة السراج أو ما يؤذن عليه، ومنار الأرض أعلامها، والنوار النفور من الريبة وقد نارت المرأة تنور نوراً ونواراً، ونور الشجر ونواره تشبيهاً بالنور، والنور ما يتخذ للوشم يقال نورت المرأة يدها، وتسميته بذلك لكونه مظهرًا لنور العضو » اهر (١٤).

وجاء في تعريف النور اصطلاحاً « أنه كيفية تدركها الباصرة أولاً ، وبواسطتها سائر المبصرات ». (١٥) وعرفه بعضهم بقوله: « النور هو اسم للكيفية العارضة من الشمس والقمر والنار على ظواهر الأجسام الكثيفة كالأرض». (١٦)

:

حقيقة النور الضياء والاستنارة، وهو عبارة عن الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار وهو ما تحدثه الأجسام النيرة كالشمس والقمر والنجوم والنار ونحوها مما يضيء ويشع بنوره، والآيات القرآنية في كتاب الله عَلَى تشير إلى تلك الحقيقة، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيّاتَهُ وَٱلْقَمَرُ نُورًا ﴾، (١٧)

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة، الآية (١٥).

<sup>(</sup>١١) سورة يونس، الآية(٥).

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنعام، الآية (١).

<sup>(</sup>١٣) سورة الحديد، الآية (١٢).

<sup>(</sup>١٤) المفردات ص٥٣٠. والراغب الأصفهاني: الحسين بن المفضل، أديب مفسر لغوي، عاش ببغداد وتوفي سنة (٥٠٢)، انظر: سير أعلام النبلاء(١٨/١٨)، معجم المفسرين (١٥٨/١).

<sup>(</sup>١٥) التعريفات للجرجاني ص.٢٤٦

<sup>(</sup>١٦) كشاف اصطلاحات الفنون (٢١١/٤).

<sup>(</sup>١٧) سورة يونس، الآية(٥).

الـ شمس جعلـ ضياء، أي: ذات ضياء أو مضيئة، والـ ضياء: النـ ور الـ ساطع القـ وي، لأنـ ه يـ ضيء للرائي، والقمر جعل نوراً، أي: ذا نور أو منوِّر، والنور: الشعاع المستفاد من الضوء، وقيل: الضياء ما يضئ الأشياء، والنور هو المبين لما يخفى.

وإنما خصت الشمس بالضياء، لأنها أعظم جرماً ولأن الضياء له سطوع ولمعان وحرارة وتوهج، وهو المناسب للنهار الذي فيه الحركة والعمل، بخلاف القمر فقد خص بالنور، لأن النور يشمل القوي والضعيف، ولأن نور القمر مستفاد من الشمس وهو المناسب لليل الذي فيه الهدوء والسكن، (١١٠) ولذا وصف الله الله الشمس بأنها سراج في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهِنَ ثُورًا وَجَعَلَ الشَّمَس بأنها سراج في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ اللَّهَ مَن فِيهَا سِرَاجًا وَهَا جَا وَكَمَرًا مُنْدِيرًا ﴾ (١١) وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ اللَّهَ مَن فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ (١١) والسراج: المصباح الزاهر نوره الذي يوقد بفتيلة في الزيت سراج في النبخة، ووصف الشمس بذلك من التشبيه البليغ، والغرض منه تقريب المشبّه من إدراك السامع، فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل، وكان من مقتضى هذا التشبيه شدة الإضاءة مع شدة الحرارة والتلهب، (١٢) وقوله: ﴿ وَهَاجًا ﴾، الوهاج المتلألىء المضيء، أي: سراجاً وقاداً شديد الإضاءة، (١٣) وأما القمر فقد وصف في الآيات السابقة بالإنارة: ﴿ وَهَكَمَرًا مُنِيرًا ﴾ ، ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهِنَ ثُورًا ﴾ أي: ينير الأرض ضوؤه إنارة مفيدة، يستنير به الساري ويتبدد به الظلام.

والنور ضربان: دنيوي وأخروي، والدنيوي ضربان: حسي ويكون بعين البصر، وهو ما ينتشر من الأجسام النيرة كالشمس والقمر والنجوم التي هي مصابيح السماء والنار وغيرها مما يستنار به ويستضاء مما يخلقه الله على ومعنوي ويكون بعين البصيرة وهو ما ينتشر من الأمور الإلهية كنور الإيمان والطاعة والهدى والعلم والقرآن والحكمة.

فمن الآيات التي شملت النوعين الحسي والمعنوي ما يلي:

ا قال تعالى: ﴿ الْحَــمَدُ بِللّهِ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ النَّالُمُنَتِ وَالنُّورَ ﴾ (٢٠). فالنور في الآية شامل للنوعين الحسي كنور النهار والشمس والقمر والنجوم ونحوها والمعنوي، ونور العلم والإيمان واليقين، والطاعة والهداية.

<sup>(</sup>١٨) انظر: فتح القدير (٢٥/٢)، روح المعاني (١١/٦٧)، التحرير والتنوير (١١/٩٤).

<sup>(</sup>١٩) سورة الفرقان، الآية (٦١).

<sup>(</sup>٢٠) سورة نوح، الآية (١٦).

<sup>(</sup>٢١) سورة النبأ،الآية (١٣).

<sup>(</sup>۲۲) انظر: التحرير والتنوير (۲٤/۳۰).

<sup>(</sup>٢٣) انظر: المفردات للراغب ص٧٧٥

<sup>(</sup>٢٤) سورة الأنعام، الآية (١).

وقدمت الظلمات على النور لتقدم العدم على الحدوث، وجمعت الظلمات وأفرد النور لتعددها واختلاف أجناسها، ولأن الحق واحد والباطل كثير، مع ما فيه من رعاية حسن المقابلة بين الجملتين، السموات والأرض، والظلمات والنور. (٢٥)

٢- قال تعالى: ﴿ اللّهُ نُورُ السّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَيشَكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ وُرِهِ مَن دُرِّيَّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ ثُورُ عَلَى نُورٍ بَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢١)

والآية تشمل النور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار السموات والأرض، والنور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب الذي اهتدى به أهل السموات والأرض، فهو سبحانه وتعالى النور وحجابه النور به استنارت السموات والأرض، وبنوره استنار العرش والكرسي والجنة والشمس والقمر والنجوم، فهو منور السموات والأرض، وكتابه نور وشرعه نور والإيمان به نور، وبنوره اهتدى الحيارى الضالون إلى طريقهم، وإنما أضيف النور إلى السموات والأرض لكمال شيوعه وغاية شموله (٢٠٠) وللآية وقفة أخرى في المبحث التالي يتضح من خلاله ما فيها من معانى ودلالات.

٣- قال تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ الّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوَلَهُ, ذَهَبَ اللَّهُ بِعُورِهِمْ وَرَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمُنتِ لَا يَبْعِمُونَ ﴾ (٢٨)، الآية في سياق بيان حقيقة أوصاف المنافقين، أجملت صفاتهم المتقدمة بضرب مثل محسوس مشاهد وهو النار في إضاءتها، لأنه أقرب في إيصال المعاني إلى الأذهان، وهو نور الإيمان الذي استوقدها من غيره، فلما ينتفعوا به، فمثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراً وهو في ظلمة عظيمة، استوقدها من غيره، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وانتفع وقرت بها عينه، فبينما هو كذلك، إذ ذهب الله بنوره وبقي في ظلمة عظيمة ونار محرقة، فتعددت عليه الظلمات، ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، والظلمة الحاصلة بعد النور فكيف تكون حاله؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نور الإيمان من المؤمنين، ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها في حقن دمائهم، وسلامة أموالهم، فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت، فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، فأصبحوا في ظلمات ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق والمعصية، ثم نار جهنم.

<sup>(</sup>۲۵) انظر: الكشاف (۳/۲)، التفسير الكبير(۱۵۱/۱۲)، إرشاد العقل السليم(۱۲۱/۲)، تيسير الكريم الرحمن ص (۲۵۰). (۲۵) سورة النور، الآية (۳۵).

<sup>(</sup>٢٧) انظر: إرشاد العقل السليم (١١٨/٤)، تيسير الكريم الرحمن ص٥٦٨

<sup>(</sup>٢٨) سورة البقرة ، الآية (١٧).

ومعنى وقود النار إضرامها حتى تشع ويرتفع لهبها، وتنكيرها للتفخيم، وأما إضاءتها فهو ارتفاع شعاعها وسطوع لهبها، وإنما جمع الضمير في: ﴿ مَا حَوْلُهُ ، ﴾ مراعاة المشبه وهو المنافقون، دون المشبه به وهو المستوقد تأكيداً للغرض الأصلى وهو ذهاب نور الإيمان منهم.

واختيار لفظ النور عوضاً عن النار، للتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة ليدل على أن الله أذهب نور الإيمان من قلوب المنافقين، فعبر بالنور لأنه المقصود من الاستيقاد، و جمع الظلمات لإفادة شدة الظلمة وتعددها. (٢٩)، فهذا النور الدنيوي بنوعيه الحسي والمعنوي، وأما النور الأخروي فقد أشارت إليه الآيات القرآنية في مواضع من كتاب الله على :

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأَيْمَنِهِ بُشَرَيكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَتُ تَجَرِي مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّمْهُ أَهُ وَظَلِهِرُهُ, مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ (٣٠٠).

الآيتان في بيان ما يحصل للمؤمنين والمؤمنات من الثواب، وما يحصل للمنافقين والمنافقات من الحرمان، فمما يحصل لعباد الله وأوليائه من المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من الثواب ومما يمن به على عليهم أن يبشروا بأعظم بشارة وهو فوزهم بجنات النعيم وأن يهبهم النور التام الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حينما تكور الشمس ويذهب ضوءها، ويخسف القمر ويذهب نوره، ويصير الناس في ظلمة وقد نصب الصراط على متن جهنم، هنالك يسعى المؤمنون والمؤمنات بنورهم، وهو بين أيديهم وبأيمانهم، كل على قدر إيمانه.

أما المنافقون والمنافقات فإنهم إذا رأوا نور المؤمنين يمشون به وهم قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين، طلبوا من المؤمنين أن يمهلوهم لينالوا من نورهم حتى ينجوا من العذاب، فيقال لهم تهكماً بهم: ارجعوا إلى النور الذي وراءكم، أو إلى الدنيا، فيضرب بينهم بحاجز منيع، باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة والنجاة والنور، وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب والهلاك والظُلمة. (٢١)

وهـذا الـنور نـور حقـيقي، وإضاءة واسـتنارة حقيقية للمـؤمنين والمؤمنات، حـينما يكـون النـاس في ظلمة، وإضافته إليهم تقتضي أنه خاص بهم لا يشاركهم فيه غيرهم، وهو أثر من آثار إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي هي نور معنوي، وقوله: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِم وَبِأَيْمَنِهِم ﴾، أي: أمامهم ومن جميع جهاتهم، وهو يفيد دنوه

<sup>(</sup>٢٩) انظر: الكشاف (٧٤/١)، التفسير الكبير (٧٥/١)، تيسير الكريم الرحمن ص٤٤، التحرير والتنوير (٧٠٨).

<sup>(</sup>٣٠) سورة الحديد، الآيتان (١٢ - ١٣).

<sup>(</sup>٣١) انظر: إرشاد العقل السليم (٢٧٦/٥)، تيسير الكريم الرحمن ص ٨٣٩.

منهم والتصاقه بهم، وتخصيص الأيمان مع أن المراد كلا اليدين للتشريف، والتعبير بالسعي دليل على سعي صاحبه، وإلا لانفصل عنه وتركه.

وفي قوله: ﴿ بُشَرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ ، التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب ، تكريماً لهم وعناية بهم ، وقوله: ﴿ أَنظُرُونَا نَقْنَيِسْ مِن نُورِكُمْ ﴾ ، فيه دلالة على إسراع المؤمنين بنورهم وأنهم قد طلبوا منهم المهلة ، والاقتباس من القبس وهو الشعلة ، دليل على عظم نورهم ، وقوله: ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا نُورًا ﴾ ، أسلوب تهكم وسخرية واستهزاء ، مقابلة باستهزائهم بالمؤمنين في الدنيا. (٣٢)

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَّ وَالشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ (٢٦)

فمن حقق الإيمان بالله وأقرَّ بوحدانيته وآمن برسله واتَّبع ما جاءوا به من عند ربهم، وهذا يشمل الإيمان بجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وجمع بين هذه الأمور فأولئك هم الصديقون، الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين، ودون مرتبة الأنبياء، وإنما جمع الرسل تعريضاً بأهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، والصديق مبالغة في المصدق، واسم الإشارة للتنويه بشأنهم وللتنبيه على أن المشار إليهم استحقوا ذلك من أجل تلك الصفات.

<sup>(</sup>٣٢) انظر: نظم الدرر (١٩/ ٢٧٤)، روح المعاني (١٧٦/٢٧)، التحرير والتنوير (٣٨٠/٢٧).

<sup>(</sup>٣٣) سورة التحريم، الآية (٨).

<sup>(</sup>٣٤) انظر: المفردات للراغب ص١٤٧ ، نظم الدرر(٢٠٤/٢٠)، روح المعاني (٢٨/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣٥) انظر: ملاك التأويل (١٠٧١/٢).

<sup>(</sup>٣٦) سورة الحديد، الآية (١٩).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ مَا أَنُهُ عِندَ رَبِهِم ﴾ ، الواو إما عطف على ما قبله ، أي: وهم الشهداء على الأمم يوم الجزاء ، وإما استئناف ، خبر عن الشهداء في سبيل الله وما لهم من الثواب ، وهو يدل على علوهم وقربهم من الله ، والآية عمملة. (٣٧)

فهؤلاء الموصوفون بتلك الصفات، هم الموعودون بالأجر العظيم والنور التام الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يستضيئون به على قدر أعمالهم، وإضافته إليهم تكريم لهم، وفيه دلالة على أنه خاص بهم لا يشاركهم فيه غيرهم.

:

قال تعالى: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْ وَ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصَبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّا كَوْكَبُّ دُرِيُّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِى ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ فَاذَّ أُورُ عَلَى نُورٍ عَلَى نُورٍ عَمَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبُ اللهُ اللهُ لِور السموات والأرض، به استنارت السموات والأرض وما فيهما، فهو المُثَمَّلُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، (٣٨) الله نور السموات والأرض، به استنارت السموات والأرض وما فيهما، فهو سبحانه نور، وحجابه نور، وكتابه نور، وشرعه نور، وهدايته نور منه سبحانه، والنور صفة من صفاته ﷺ قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى (٣٩)، ففي الحديث: « لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ». (١٠٤)

فالآية شملت النور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار السموات والأرض، والنور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب الذي اهتدى به أهل السموات والأرض، فهو سبحانه وتعالى منور السموات والأرض، وإنما أضيف النور إلى السموات والأرض لكمال شيوعه وغاية شموله .(١١)

«ثم ضرب الله ﷺ لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلاً بالمشكاة وهي الكوة في الحائط غير النافذة، مَثَلُ الصدر، وفي المشكاة زجاجة صافية صفاء الكوكب المضيء إضاءة الدُّر، وهي مَثَلُ القلب، وشُبِّه القلب بالزجاجة بجامع الصفاء والرقة والصلابة.

<sup>(</sup>٣٧) انظر: معالم التنزيل (٢٩٨/٤)، التفسير الكبير (٢٣٢/٢٩)، تيسير الكريم الرحمن ص٨٤٠.

<sup>(</sup>٣٨) سورة النور ، الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٣٩) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢٠٢/٢)..

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣/١) برقم (١١٢٠)، ومسلم في صحيحه (١/٥٣١) برقم (١٢٨٨).

<sup>(</sup>٤١) انظر: إرشاد العقل السليم(٤/١١)، تيسير الكريم الرحمن ص٦٨٥

وهذه الزجاجة فيها مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، ومادة هذا النور هو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره فزيتها من أصفى الزيوت حتى إنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نار، فهذه مادة نور المصباح الحقيقي، كذلك مادة نور المصباح المعنوي الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي من أعظم الأشياء بركة وهي أوسط الأمور وأعدلها، فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن». (٢٤٠)

وهذا الزيت مع شدة صفائه يكاد يضيء من نفسه قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور، نور من إشراق الزيت على نور من إشعال النار، وقلب المؤمن كذلك، يضيء بفطرته السليمة فإذا جاءه المهدى ازداد نوراً على نور، والله يهدي لنوره ويوفق لاتباع شرعه وتدبر كتابه من يشاء من عباده ممن يعلم منه قبول الحق والإذعان إليه، وإنما ضرب الله هذا المثل للناس لأجل أن يعقلوا عنه أمثاله وحكمه، فإن ضرب الأمثال سبب في توضيح الأحكام وتبيين الأشياء وتقريب المعاني للأذهان. (٣٤)

وأضاف النور إلى السموات والأرض لأحد معنيين: إما للدلالة على سعة إشراقه، وانتشار إضاءته حتى تضيء له السموات والأرض، وإما أن يراد أن أهل السموات والأرض قد استضاءوا بنوره واهتدوا به، وفي إبهام الشجرة في قوله: ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ وَيَتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ ووصفها بالبركة ثم الإبدال عنها أو بيانها تفخيم لشأنها.

وقوله: ﴿ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ أي: ضاحية للشمس لا يظلها جبل ولا شجر ولا يحجبها عنها شيء من حين تطلع إلى أن تغرب، وذلك أحسن لزيتها، ومن ثم خصت شجرة الزيتون لأن لب ثمرتها الزيت الذي تشتعل به المصابيح، وخص هذا الدهن لمزيد إشراقه مع قلة الدخان. (١٤٠)

وإذا كان يوم القيامة وذهبت الأنوارُ الموجودة، فالشمس عند ذلك تكور، والقمر يخسف، والنجوم تندثر، وأصبح الناس في ظلمة حينها تشرق الأرضُ بنور ربها وتضيء، وذلك عندما يجيء الرحمن على فيبرز لفصل القضاء بين خلقه،

وقال تعالى: ﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِأْيَ ۚ بِٱلنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾، (٥٤)

<sup>(</sup>٤٢) الوابل الصيب ص١١٦ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤٣) انظر: تفسير القرآن العظيم ٥٨/٦، تيسير الكريم الرحمن ص٥٦٨

<sup>(</sup>٤٤) انظر: الكشاف (٢٤١/١)، أنوار التنزيل (٢٤١/١)، روح المعاني (١٦٨/١٨).

<sup>(</sup>٤٥) سورة الزمر، الآية (٦٩).

وإنما جيء بالماضي في الأفعال: ﴿ وَأُشْرَقَتِ، وَوُضِعَ، وَجِاْىَءَ، وَقُضِى ﴾، لأنه محقق الوقوع، والكتاب: صحائف العباد، وإفراده قصد به الجنس. (٧٤)

:

القرآن الكريم كتاب هداية للخلق جميعاً، ختم الله رهج الله والكتب وأودع فيه ما يحتاجه العباد لإصلاح حياتهم، عقيدة وشريعة وآداباً وسلوكاً، فكان حقاً نوراً مضيئاً، أنار للناس طريقهم نحو السعادة الحقّة، واستضاءت به الدنيا بعد الظلمات، واستنارت به العقول بعد الجهالة، قال تعالى: ﴿ الرَّ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُحْرِجَ النّاسَ مِنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَهِيدِ ﴾. (١٨٥)

هذا وقد وردت الآيات القرآنية في وصف القرآن بأنه نور مبين، نور من عند الله، والله نور السموات والأرض، وقد سماه الله نوراً لأنه أشبه النور في إيضاح المطلوب باستقامة حجته وبلاغة كلامه، وبإرشاده إلى الخصال القويمة.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّيِّكُم وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴾ ((1) فأخبر عَجَلَّ الناس عموماً ، أنه قد جاءهم الحق من ربهم وأنهم قد جاءتهم البراهين القاطعة التي تقيم عليهم الحجة وتوضح لهم المحجة بما بعث به نبيه محمداً ﷺ، وشرع به شرعه القويم ، والنور المبين هو القرآن الكريم لوقوع نور الإيمان في قلوب أهله ، ولكونه سبباً في إخراج الناس من ظلمات الكفر والضلال والجهل إلى نور الإيمان والمداية والعلم واليقين ، فهو نيّر بنفسه منير لغيره ، كالنور الحسي. (٥٠)

وإنما غاير بين الفعلين: ﴿ جَاءَكُم ﴾ و ﴿ وَأَنزَلْنَا ﴾ ، لبيان أن الشرع برهان قاطع إنما جاء لإقامة الحجة على الخلق، وأن القرآن أُنزل لهدايتهم وتبصيرهم، فأسنده إليه ﷺ بطريق الالتفات لكمال تشريفه، وإنزاله إليهم من غير ذكر المنزل إليه وهو الرسول. ﷺ لكمال اللطف بهم والمبالغة في الإعذار.

<sup>(</sup>٤٦) انظر: جامع البيان (٢٢/٢٤)، تفسير القرآن العظيم (١١٨/٧)، تيسير الكريم الرحمن ص٧٢٩

<sup>(</sup>٤٧) انظر: التحرير والتنوير (٢٤/٦٨).

<sup>(</sup>٤٨) سورة إبراهيم، الآية (١).

<sup>(</sup>٤٩) سورة النساء، الآية (١٧٤).

<sup>(</sup>٥٠) انظر: التفسير الكبير (١١/١١)، إرشاد العقل السليم (١/ ٨٢٦)، روح المعاني (٢/٦).

والتنوين في: ﴿ بُرْهَنُ ﴾ للتفخيم، والتصريح بذكر لفظ الربوبية مع إضافته إلى ضمير المخاطبين ﴿ مِّن رَّيِكُمْ ﴾ لإظهار اللطف بهم والإشعار بأن مجيء ذلك لتربيتهم.(٥١)

وقال تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ء وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى ٓ أُنِلَ مَعَهُۥ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ، (٢٥) والآية تعليم لكيفية اتباعه ﴿ وبيانُ لعلو رتبة متبعيه ، الفائزين بكل مطلوب الناجين من كل مرهوب ، بعد بيان نعوت الجليلة في الآية نفسها: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّيَ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُم فِي ٱلتَّورَكةِ وَالله وهو القرآن الكريم فهم الموعودون بهذا الوعد الكريم.

وفي هذه الآية سمى الله ره الله العزيز نوراً، وسبب ذلك أن بيانه في القلوب كبيان النور، ولأنه ظاهر بنفسه مُظهر لغيره، أو لكونه مظهراً للحقائق كاشفاً عنها، وإنما أمر باتباع النور لأنه بمعنى الاقتداء بما ورد في القرآن الكريم، شُبه حال المقتدي بهدي القرآن بحال الساري في الليل إذا رأى نوراً قد لاح له اتبعه، لعله يجد عنده نجاة وسلامة من أضرار السير، فالاتباع يكون للاقتداء، والنور يكون للقرآن، لأن الشيء الذي يكون طريقاً لبيان الحق والرشد يشبه بالنور. (٥٣)

وإنما قال: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أُنْزِلَ مَعَدُ ﴾ ، وهو قد أنزل إليه ، لأنه أنزل مع نبوته وظهر بظهورها. (١٥٥) وقال تعالى: ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَالنَّورِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلْنَا ﴾ . (٥٥)

الفاء فصيحة تفصح عن شرط قد حذف ثقة بظهوره، أي:إذا كان الأمر كذلك فآمنوا بالله الذي له الإحاطة الكاملة بكل شيء وقد سمعتم ما سمعتم من شؤونه على ورسوله البشير النذير، وكتابه المنزل عليكم وهو القرآن الكريم، فإنه بإعجازه بين بنفسه مبين لغيره، وإنما سماه الله نورًا، لأن النور ضد الظلمة، وهذا الكتاب الذي أنزله الله على وغيره مما أنزل من الكتب، وما فيه من الأحكام والشرائع والأخبار أنوار يُهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة، والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بشأن المنزل، ولزيادة الترغيب فيه. (٢٥٠)

<sup>(</sup>٥١) انظر: إرشاد العقل السليم (١/٨٢٦)، روح المعاني (٢/٦).

<sup>(</sup>٥٢) سورة الأعراف، الآية(١٥٧).

<sup>(</sup>٥٣) انظر: روح المعاني (٨٢/٩)، تيسير الكريم الرحمن ص٣٠٥، التحرير والتنوير (٩/١٣٨).

<sup>(</sup>٥٤) انظر: الكشاف (١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٥٥) سورة التغابن، الآية (٨).

<sup>(</sup>٥٦) انظر: أنوار التنزيل(٤٩٩/٢)، روح المعاني(١٢٣/٢٨)، تيسير الكريم الرحمن ص٨٦٦، التحرير والتنوير(٢٨/٢٨)

وقال في وصف القرآن الكريم: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ يَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلاَ الْإِيمَنُ وَلِكِن جَعَلَتُهُ وَقَالَ فِي وصف القرآن الكريم: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَى الرسل من قبلك أوحينا إليك هذا القرآن، وإنما سمي لأورا أن من فير الله القرآن روحاً، لأن الروح يحيا بها الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وأيضاً تحيا به مصالح الدنيا والدين، لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو نعمة من الله و الله على رسوله و وعباده المؤمنين، من غير سبب منهم، ولهذا قال: ﴿ مَا كُنتَ يَدّرِى مَا الْكِتَبُ وَلا الْإِيمَانُ ﴾، أي: ليس لك دراية به ولا علم بأخبار الكتب السابقة، ولا إيمان وعمل بالشرائع الماضية قبل نزوله عليك، لكن جاءك هذا الكتاب الذي جعله الله نوراً يُستضاء به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية والجهالات، وتُعرف به الحقائق، ويُهتدى به إلى الصراط المستقيم، والتنوين في: ﴿ رُوحًا ﴾، ﴿ نُورًا ﴾ يفيد التعظيم، أي: روحاً عظيماً ونوراً عظيماً. (٥٥)

وإذا تأملنا ما تقدم من الآيات الواردة وجدنا أن الله على قد وصف كتبه بأنها نور، نيرة بنفسها منيرة لغيرها، نور يهتدي بها المهتدون، ويأتم بها السالكون، وتعرف بها الأحكام، ويميز بها بين الحلال والحرام، والحق والباطل، وتنير في ظلمات الجهل،

فجاء في وصف كتابه التوراة المنزل على رسوله موسى السَّكُ بأنه نور، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ﴾ ، (٥٩) هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة، ونور يستضاء به في ظلمات الجهل والحيرة والشكوك، ويزيل الشبهات ويدفع الشهوات، وتعرف به الحقائق. (٦٠)

ولما زعم اليهود وغيرهم أن الله ما أنزل على بشر من شيء وهم بذلك ما قدروا الله حق قدره، ولا عظموه حق عظمته، لأنه قدح في حكمته بأنه ترك عباده هملاً، من غير شريعة ولا رسالة، يسيرون عليها لينالوا بها السعادة والكرامة والفلاح، رد الله عليهم ملزماً لهم بفساد قولهم، وقررهم بما به يقرون، على وجه التشنيع والإنكار بقوله: ﴿ قُلُّ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾، (١٦) وهو التوراة المنزلة على موسى السيالة، فيها نور العلم والإيمان والطاعة والسعادة، وفيها الهداية من الضلالة والشبهات والشكوك، والهداية إلى الصراط المستقيم علماً وعملاً. (١٢)

<sup>(</sup>٥٧) سورة الشورى، الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٥٨) انظر: روح المعاني (٥٨/٢٥)، تيسير الكريم الرحمن ص٧٦٢ التحرير والتنوير (١٥١/٢٥).

<sup>(</sup>٥٩) سورة المائدة الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٦٠) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص٢٣٢

<sup>(</sup>٦١) سورة الأنعام، الآية (٩١).

<sup>(</sup>٦٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣٠٠/٣)، تيسير الكريم الرحمن ص٢٦٤

وكما وصف كتابه التوراة بأنه نور وهدى وصفه بأنه ضياء يضئ للناس طريقهم فيستبصرون به، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرَقَانَ وَضِيكَاءَ وَذِكُرًا لِلْمُنْقِينَ ﴾ (٦٣)

وزاد في وصفه أيضاً بأنه فرقان لأنه يفرق به بين الحق والباطل، وضياء لغاية وضوحه فيتوصل به إلى طرق الهداية وسبل النجاة في معرفة الله عَجَلُ ومعرفة الشرائع، وأنه ذكر أي: تذكرة وموعظة، وذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم، وشرف ومكانة لهم.(١٤)

وقال في وصف كتابه الإنجيل المنزل على رسوله عيسى ابن مريم الطَّلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ . (٥٠) هدى يهدي من الضلالة إلى الصراط المستقيم، ونور لما فيه من الإيضاح وحسن بيان في العلم والطاعة والإيمان، يضئ للهداة طريقهم ويكشف عنهم المشكلات والشبهات، والتنكير في الوصفين للتفخيم. (٦٦)

بل وصف سائر كتبه المنزلة والتي جاءت بها الرسل بأنها نور، نيرة بنفسها منيرة لغيرها، قال تعالى: ﴿ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِنَاتِ وَٱلزَّبُرِ وَٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ ﴾. (١٧)

وقال تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبِلهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ ﴾ (١٦٠) فرسل الله جاءوا أقوامهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات، والكتب المنزلة التي هي نور بها تنكشف الظلمات، وتنجلي المدلهمات.

وهاتان الآيتان جاءتا في موضعين مختلفين فاختلف أسلوبهما من حيث اقتران الباء وعدمه، فقد اقترنت الباء في آية فاطر وتجردت في آية آل عمران، لأن الثانية في سياق زعم اليهود ألا تقبل معجزة رسول إلا معجزة قربان تأكله النار، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرَّبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ﴾. (١٩٠)

فقيل في التفرد ببهتانهم: قد كُذبت رسل جاء كل واحد منهم بأنواع المعجزات، فترك إعادة الباء إشارة إلى أن الرسل قد جاءوا بالأنواع الثلاثة.

<sup>(</sup>٦٣) سورة الأنبياء (٤٨).

<sup>(</sup>٦٤) انظر: التفسير الكبير (١٧٨/٢٢).

<sup>(</sup>٦٥) سورة المائدة، الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٦٦) انظر: إرشاد العقل السليم (٦٥/٢).

<sup>(</sup>٦٧) سورة آل عمران، الآية (١٨٤).

<sup>(</sup>٦٨) سورة فاطر ، الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٦٩) سورة آل عمران، الآية (١٨٣).

وأما آية فاطر فهي في مقام تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر ابتلاء الرسل بتكذيب أمهم على اختلاف أحوال الرسل، فمنهم الذين أتوا بالآيات، ومنهم من أتى بالزبر والمواعظ، ومنهم من جاء بالكتاب المنير و الشرائع، فذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل. (٧٠)

فتبين أن القرآن العظيم نور وكتب الله المنزلة نور، يهتدي به المهتدون، ويأتم به السالكون، وتعرف به الأحكام، ويميز به بين الحلال والحرام، وتنير في ظلمة الجهل، ولما ذم الله شخص من يجادل ويخاصم بالباطل ليدحض به الحق ويقلد أئمة الضلال بيَّن أن جدالهم في الله بعد ظهور الأدلة أمر مستغرب، ويزيده غرابة وبشاعة إذا كان لا يقوم على دليل ولا معرفة، ولا هدى مرشد، ولا وحي منير يستندون عليه يظهر لهم الحق وينير القلب والعقل ((۷)).

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَابٍ مُّنيرٍ ﴾ (٧٧).

فتلك حجج باطلة ومجادلة ساقطة لكونها لا تعتمد على علم ولا هدى ولا كتاب تستنير به.

**先** 

الرسول ﴿ هو السفير من الله ﴿ آلَ عباده وحامل وحيه ، ومهمته إبلاغ الرسالة وإخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهداية ، ودعوتهم إلى الخير ، قال تعالى في بيان رسالة موسى ﴿ وهو أحد رسل الله : ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا ٓ أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ . (٢٧)

فوظيفة الرسول الله الخلق وإنارة الطريق لهم وإزالة الظلمات وكشف الشبهات لما معه من النور والعلم والبيان، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى ٓ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.(٢٠)

هذا وقد وردت الآيات القرآنية في وصف الرسول ﷺ بأنه نور يشرق ويضيء للناس طريقهم، نور قد جاء من عند الله وسراج منير، قال تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُّبِينُ ﴾، (٥٥) فالنور هو الرسول ﷺ أنار الله به الحق، والكتاب المبين هو القرآن العظيم بيّن في نفسه مبين للحق، (٢٦)

<sup>(</sup>۷۰) انظر: التحرير والتنوير(۲۲ /۲۹۸).

<sup>(</sup>٧١) انظر. جامع البيان(١٧/ ٩٢)، تيسير الكريم الرحمن ص٥٣٣

<sup>(</sup>٧٢) سورة الحج، الآية (٨)، سورة لقمان الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٧٣) سورة إبراهيم، الآية (٥).

<sup>(</sup>٧٤) سورة الشورى، الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٧٥) سورة المائدة، الآية (١٥).

<sup>(</sup>٧٦) هذا هو الرأي الصحيح في معنى الآية، وعليه جمع من المفسرين، لأن العطف يقتضي المغايرة، وقيل: النور هو القرآن، وقيل هو الإسلام، انظر: التفسير الكبير (١١/١٨٩)

قال ابن جرير الطبري في تفسيره « يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبهم من أهل الكتاب: ﴿ قَدَّ جَاءَكُم ﴾ ، يا أهل التوراة والإنجيل ، ﴿ مِن اللهِ نُورٌ ﴾ ، يعني بالنور: محمدًا الذي أنار الله به الحق ، وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك ، فهو نور لمن استنار به ، يبين الحق ، ومن إنارته الحق تبيينُه لليهود كثيرًا مما كانوا يخفون من الكتاب ، وقوله: ﴿ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴾ ، يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق ، وكتاب مبين ، يعني: كتابًا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله ، وحلاله وحرامه ، وشرائع دينه ، وهو القرآن الذي أنزله » اهد (٧٧)

وتقديمُ الجار والمجرور ﴿ مِن اللهِ ﴾ على الفاعل ﴿ نُورٌ ﴾ للمسارعة إلى بيان كون المجيء من جهته ﷺ وللتشويق إلى الجائي، وتنوين ﴿ نُورٌ ﴾ للتفخيم. (٧٨)

وكما وصف القرآن الكريم الرسول محمداً ﷺ بالنور وصفه أيضاً بأنه سراج منير يضيء لمن استضاء بضوئه، كما يضيء السراج الوقاد ظلمة المكان، قال تعالى في وصف نبيه ﷺ: ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ (٧٩). داعياً يدعو الخلق إلى عبادة ربهم بأمره وقدرته، وسراجا يضئ للخلق يستضيئون بالنور الذي جاء هم به من عند الله.

قال ابن سعدي: «كونه سراجاً منيراً، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهالاتها حتى جاء الله على بهذا النبي الكريم ، فأضاء الله به تلك الظلمات، وعلم به من الجهالات، وهدى به ضُلالاً إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق، فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به، لمعرفة معبودهم، وعرفوه بأوصافه الحميدة، وأفعاله السديدة، وأحكامه الرشيدة » اهد. (٨٠)

ولما كان المقام مقام دعوة وإرشاد إلى الهداية واستنارة من الظلمات وُصف ﷺ بأنه سراج، والسراج المصباح الزاهر نورُه الذي يوقد بفتيلة في الزيت فيُضيء إضاءة بليغة، وهذا الوصف من التشبيه البليغ، والقصد منه تقريب

<sup>(</sup>۷۷) جامع البيان(٦/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٧٨) انظر: إرشاد العقل السليم (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٧٩) سورة الأحزاب، الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٨٠) تيسير الكريم الرحمن.ص٦٦٧ وابن سعدي: عبدالرحمن ابن ناصر السعدي من علماء القصيم برع في فنون شتى وألف مؤلفات عديدة، توفي سنة ١٣٧٦هـ. انظر: مشاهير علماء نجد ص(٢٩٢)، معجم الفسرين (٢٧٩/١).

المشبَّه من إدراك السامع، فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل وكان من مقتضى هذا التشبيه شدة الإضاءة ولذا وصفت الشمس بالسراج كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾. (٨١)

و لما كان من السُرُج ما لا يضيء جاء التأكيد بقوله: ﴿ مُّنِيرًا ﴾ ولأن التصريح به يفيد أنه ينير على من اتبعه ليسير في أعظم ضياء، ومن تخلف عنه كان في ظلمات مدلهمة. (٨٢)

:

اختار الله ﷺ الإسلام ديناً، وفضله على جميع الأديان، وأنزل به كتابه وأرسل به رسوله ﷺ بشيراً ونذيراً لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

ودين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره وهو الدين الكامل الشامل لكل ما يحتاج إليه البشر في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم الصالح لكل زمان ومكان، هذا وقد وردت الآيات القرآنية في وصف هذا الدين بأنه نور، نور من عند الله، وإنما سماه الله نوراً، لأن هذا الدين الذي بعث الله به محمداً شمشتمل على بيان الحق من الباطل في أحكامه وأخباره، وعلى الأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده، ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، وهذه كلها نور للعباد يستنيرون بها في حياتهم ويخرجون بها من ظلمات الجهل والضلال(٨٣)، كما قال تعالى: ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْ مَا كَانُوا عَمْ مَاكُونُ الظُّلُمُتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْها كَذَاكِ نُرِينَ لِلْكَنْفِينَ مَا كَانُوا يعْ مَلُوث ﴾ . (١٨٠)

والقرآن الكريم يكشف عمَّا يكنِّه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن شاكلهم من المشركين من الممالاة والتألب على هذا الدين، ومحاولة إطفاء هذا النور بتكذيبهم وبأقاويلهم التي لا مستند لها، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوْهِهِم وَيَأْبِكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوَ كَرِهَ اَلْكَفِرُونَ ﴾ (٥٥)

ونور الله دينه وشرعه الذي أنار به الدنيا، وانقشعت به الظلمة، وانتشر في الآفاق حتى أنارت به قلوب العباد، وهذا تمثيل لحالهم في محاولة إبطال دين الله وشرعه بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم ليطفئه ويذهب أضواءه، كمن يريد إبطال نور الشمس بنفخه فيها، وليس له ذلك، وهذا أسلوب تهكم بهم وسخرية، وشرع الله

<sup>(</sup>٨١) سورة نوح، الآية (١٦).

<sup>(</sup>٨٢) انظر: روح المعاني (٢٢ /٤٦)، التحرير والتنوير (٢٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>۸۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص٣٣٥

<sup>(</sup>٨٤) سورة الأنعام ، الآية (١٢٢).

<sup>(</sup>٨٥) سورة التوبة ، الآية (٣٢).

هوالنور الباهر الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، لأن الله ﷺ أراد إظهاره وإتمامه بانتشاره على الأديان كلها. (٨٦)

قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُوْرَ ٱللَّهِ بِأَفَوْهِهِمْ وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِّكَ نُوْرَهُ, وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾.(١٧٠)

وفي هذه جيء باللام في: ﴿ لِيُطْفِئُوا ﴾ ، والغرض هو تأكيد معنى الإرادة ، كقولك : جئتك لإكرامك ، وجيء بالجملة الاسمية : ﴿ وَاللَّهُ مُتِّمُ نُورِهِ ۦ ﴾ ، لإفادة ثبات تمام النور ودوامه ، فكأن هذه الآية نتيجة لما أخبر في آية التوبة بأنه يأبى إلا إتمام نوره (٨٨).

:

المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا بما جاءت به الرسل وانقادت جوارحهم له هم أولياء الله وصدقوا بما جاءت به الرسل وانقادت جوارحهم له هم أولياء الله والحدر تولوه فلا يبغون عنه بدلاً ، واتخذوه ولياً ونصيراً ، فتولاهم وأحسن إليهم فأخرجهم من ظلمات الكفر والضلال والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والهداية والطاعة والعلم ، قال تعالى: ﴿ الله وَلِيُّ اللَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم وَالله والمهداية والطاعة والعلم أَنْ النُّلُكُمْتِ إِلَى النُورِ ﴾ ، (٩٨) وأما غيرهم وهم الكفار فإن وليهم الشيطان وحزبه الذي كان يعدهم ويمنيهم المواعيد الكاذبة والأماني الخادعة ، فلما تولوه من دون الله كان لهم ولياً فأخرجهم من نور الإيمان والهداية والطاعة والعلم إلى ظلمات الكفر والضلال والمعاصي والجهل فكان ذلك سبباً في أن مصيرهم إلى النار وجزاءهم الخلود فيها ، (٩٠)

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ أَوْلِيآ وَهُمُ ٱلطَّاعِنُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنَّورِ إِلَى ٱلظَّلُمَتِ ۗ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ، (١٩)

وهذا النور العظيم نور الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته والعلم به، و الهداية إلى صراطه المستقيم والطاعة والعبودية والخضوع له على ومن يُوفق إليه فإن الله يوفقه بإرادته وتوفيقه لسلوك سُبُل النجاة والسلامة من العذاب ويوصله إلى دار السلام وهي الجنة، ويجنبه ظلمات الكفر والجهل والضلال والمعاصي (٩٢).

<sup>(</sup>٨٦) انظر: إرشاد العقل السليم (٥٤٥/٢)، تيسير الكريم الرحمن ص٣٣٥، التحرير والتنوير (١٧١/١٠).

<sup>(</sup>۸۷) سورة الصف، الآية (۸).

<sup>(</sup>۸۸) انظر: الكشاف(٤/٥٢٥)، نظم الدرر(٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٨٩) سورة البقرة، الآية (٢٥٧).

<sup>(</sup>٩٠) انظر: جامع البيان(١٥/٣)، تيسير الكريم الرحمن ص١١١

<sup>(</sup>٩١) سورة البقرة، الآية (٢٥٧).

<sup>(</sup>٩٢) انظر: معالم التنزيل (٢٤١/١)، تيسير الكريم الرحمن ص١١١

قال تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُواَتَهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ﴾ "أو القرآن الكريم أو عليهما (١٩٠) الوارد في قوله تعالى: ﴿ يَهْ مَنَ اللّهُ واتبع رضاه وفقه لسلوك سُبُل ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللّهُ واتبع رضاه وفقه لسلوك سُبُل النجاة والسلامة من العذاب وأوصله إلى دار السلام، وأخرجه من الظلمات إلى النور.

ولا ريب أن الرسول الكريم ﷺ وهو السراج المنير سبب لإخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال والكفر والمعاصي إلى نور الإسلام والعلم والمهداية، كما قال تعالى: ﴿ الْمَرْ كِتَنْبُ أَنْزَلْنُهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى نُورِ الإسلام والعلم والمهداية، كما قال تعالى: ﴿ الْمَرْ كِتَابُ أَنْزَلْنُهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِرْطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾. (٩٦)

قال ابن جرير الطبري: « أي: لتهديهم به من ظلمات الضلالة والكفرِ، إلى نور الإيمان وضيائه، وتُبصِّر به أهل الجهل والعمى سُبُل الرشاد والهدى » اهد. (٩٧)

يهديهم النبي بهذا القرآن الكريم والذكر الحكيم، ويخرجهم من ظلمات الجهل والضلال والمعاصي إلى نور الإيمان والهداية والطاعة، قال تعالى: ﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُوْءَ اينتِ ٱللّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّامُتِ إِلَى اللّهُ مِنْ الطُّامُتِ إِلَى اللّهُ مِنْ الطَّامُةِ مِنْ الطَّامُتِ إِلَى اللّهُ وَمُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّامُتِ إِلَى اللّهُ مِنْ الطَّامِةِ مَنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ طَلْمَاتِ اللّهِ مِنْ طَلْمَاتِ المِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الْمُلْمِقِينَ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَّامِةِ مِنْ الطَامِةِ مِنْ الطَامِةِ مِنْ طَلِي اللّهِ مِنْ طَلْمَامِ مِنْ طَلْمُ اللّهِ مِنْ طَلْمَامِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلِيّنَاتِ لِيُخْرِجُ اللّهِ مِنْ طَلْمَامِ مِنْ طَلِيقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُورِ الْمُعَامِينَ الطَّامِةِ مِنْ الطَامِةِ مِنْ الطَامِقِينَ مِنْ طَلْمَامِ مِنْ طَلْمَامِ مِنْ طَلْمُ اللّهُ اللّهِ مِنْ طَلْمَامِ مِنْ طَلِيقِينَ مِنْ طَلْمُ مِنْ طَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ أَلْمُنْ الْمُنْ ا

وإنما خص المؤمنين بالإخراج تخصيصاً لهم واهتماماً بشأنهم وإن كان الإخراج لعموم الناس. (١٠٠) وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَئَتٍ بِيَنْتِ لِيَّخْرِ مَكُم مِن الظُّلُمَنِ إِلَى النُّورُ وَإِنَّ اللَّهُ بِكُو لَرَّ وُقُ رَّحِم ﴾. (١٠٠) وهذا من لطفه ورأفته وعنايته أيضاً بالمؤمنين أن أنزل عليهم الآيات البينات والدلائل الساطعات على عبده ونبيه و خيرته من خلقه ، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال والكفر والمعاصي إلى نور الإيمان والطاعة والهداية. (١٠٠)

<sup>(</sup>٩٣) سورة المائدة، الآية (١٦).

<sup>(</sup>٩٤) انظر: فتح القدير (٢ /٢٣)

<sup>(</sup>٩٥) سورة المائدة، الآية (١٥).

<sup>(</sup>٩٦) سورة إبراهيم، الآية (١).

<sup>(</sup>۹۷) جامع البيان(۱۳/۱۳).

<sup>(</sup>٩٨) سورة الطلاق، الآية (١١).

<sup>(</sup>۹۹) انظر: التحرير والتنوير (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>١٠٠) سورة الحديد، الآية (٩).

<sup>(</sup>١٠١) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص ٨٣٨

ومن لطفه ورحمته على أنه لما أرسل رسوله موسى الناس الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات وكان ذلك سبباً في إخراج قومه من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور الطاعة والإيمان والعلم والهداية. (١٠٢)

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِنَايَدِنَآ أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيْدِمِ النَّهِ اللهِ النَّورِ. بِأَيْدِمِ النَّهِ اللهِ النور.

ومن لطفه وإحسانه ﷺ أن جعل من صلاته وثنائه على عباده وأوليائه المتقين، ومن صلاة ملائكته ودعائهم لهم ما يكون سبباً في إخراجهم من ظلمات الجهل والضلال والمعاصي إلى نور الإيمان والعلم والطاعة، وهذا لا شك أنه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده الصالحين الطائعين، تستدعي منهم شكرها، والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ووفقهم لهذا الفضل العظيم،

قال تعالى ﴿ هُوالَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنُهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِنَ الظَّلُمُتِ إِلَى النَّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (''') وفعل المضارع: ﴿ يُصَلِّى ﴾ يفيد التجدد والاستمرار ، كما أن إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور ، وهم في نور الإيمان والطاعة للاستزادة ، كما قال تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ النَّيْكِ اَهْتَدَواْ هُدَى ﴾ ('''') فمن اهتدى بهدى الله انشرح صدره للإسلام واطمأن قلبه لمعرفة ربه وانقاد لطاعته فأصبح على نور وبصيرة ويقين واهتداء بنور الإسلام ، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن زَبِّهِ قَوْمُلُ لِلْقَلَسِيَةِ قُلُومُهُم مِن ذِكْرِ القيقِ واهتداء بنور الإسلام ، وإنما ولم يذكر القلب الذي فيه ليدل على شدته وكثرته التي اتسعت فملأت ذكر شرح الصدر باستضاءته بنور الإيمان ولم يذكر القلب الذي فيه ليدل على شدته وكثرته التي اتسعت فملأت الصدر فضلاً عن القلب ، أما القسوة فقد ذكر فيها القلب ليدل على فساده ، وأنه بفساده فساد البدن كله ، وإسناد شرح الصدر إلى الله يَجَلِّلُ دليل على أن ذلك بإرادته وتوفيقه وأنه خير ، بخلاف قسوة القلب فإنها شر محض ، وكان مقتضى المقابلة أن يعبر بالضيق وإنما وصفهم بقسوة القلوب لأن ذلك يفيد عدم قبول شيء بحلاف الضيق فإنه مشعر بقبول شيء ولو قليلاً ، (۱۰۰۰)

<sup>(</sup>١٠٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٤٧٨/٤).

<sup>(</sup>١٠٣) سورة إبراهيم ، الآية (٥).

<sup>(</sup>١٠٤) سورة الأحزاب، الآية (٤٣).

<sup>(</sup>١٠٥) سورة مريم، الآية (٧٦).

<sup>(</sup>١٠٦) انظر: جامع البيان (١٣/٢٢)، تيسير الكريم الرحمن ص٦٦٧، التحرير والتنوير(٢٢ /٥٠).

<sup>(</sup>١٠٧) سورة الزمر، الآية (٢٢).

<sup>(</sup>۱۰۸) انظر: نظم الدرر (۱۲/۶۸۵)، روح المعاني (۲۵۷/۲۳)، التحرير والتنوير (۳۷۹/۲۳).

ولما نادى على المؤمنين عموماً وأمرهم بلزوم تقواه والإيمان برسوله بين أثر ذلك وهو حصول الكفلين، وهما الأجران العظيمان، لا يعلم قدرهما إلا الله وحصول النور من العلم والهدى والطاعة الذي يمشي عباده المتقون به في ظلمات الجهل والضلال والمعاصي وزيادة على ذلك نور الآخرة عندما يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وحصول مغفرة الذنوب وتكفير السيئات،

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ اَمَمُوا التَّقُوا اللَهَ وَعَامِوا مِسُولِهِ وَوَكُمْ كِفَايِّقِ مِن رَّحَيَهِ وَيَجَعَل لَكُمْ وَالنّجِان اللّهِ الكتاب نظراً لسياق الآيات، والأجران لإيمانهم بالأنبياء السابقين وبحمد ﷺ، وقيل: الخطاب لعموم المؤمنين، وهو الظاهر لتصدير الآية بندائهم، والأجران فضل وإكرام. والتعبير ب: ﴿ تَمْشُونَ بِهِ ٤ ﴾ تشبية لحالهم في العلم والهدى بحال قوم يمشون في طريق بليل يخشون التيه والضلال، فيعطون نوراً يستضيئون به فيبصرون فيأمنون الضلال (۱۱۰۰)، وهذا النور العظيم هو نور الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، ونور العلم به ﷺ من هذا النور فاستنار قلبه ونور العلم به ﷺ من هذا النور فاستنار قلبه من العذاب، والوصول إلى دار السلام، وأن يسلم صاحبها من ظلمات الكفر والجهل والضلال والمعاصي، من العذاب، والوصول إلى دار السلام، وأن يسلم صاحبها من ظلمات الكفر والجهل والضلال والمعاصي، وهذا النور ليس لكل أحد، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن لَدِّ يَعَلَى اللهُ مِن المعالمة والمعامة والإيمان والعلم، والنبيل بنور الإيمان والهداية والعلم السعادة فهو يستضئ بهذا النور، ويمشي به بين الناس متبصراً في أموره مهتدياً لسبيله، عالماً بسبل النجاة سالكاً لها مبتعداً عن طرق الغي والضلال، فهل يستوي هذا بمن هو في ظلمات الجهل والضلال والمعاصي منغمساً فيها قلد مبتعداً عن طرق الغي واظمت عليه المساك؟

قال تعالى: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ ثَلُهُۥ فِي ٱلظَّلُمَـٰتِ لَيْسَ جِخَارِجٍ مِّنْهَا ً كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُوا مَعْمَلُوك ﴾ (١١٢)،

فأن سأل سائل: لم يسلك هؤلاء المسالك المظلمة، طرق الغي والمعاصي والضلال؟ ومن يرضى أن يبقى في هذه الظلمات؟ فالجواب هو قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُوا لَ يَعْمَلُونَ ﴾، أي: أن الشيطان زين

<sup>(</sup>۱۰۹) سورة الحديد، الآية (۲۸).

<sup>(</sup>١١٠) انظر: روح المعاني (١٢٣/٢٧)، تيسير الكريم الرحمن ص٨٤٣، التحرير والتنوير(٢٧/٢٧).

<sup>(</sup>١١١) سورة النور، الآية (٤٠).

<sup>(</sup>١١٢) سورة الأنعام ، الآية (١٢٢).

لهم أعمالهم وحسن لهم القبائح حتى صارت لهم صفة لازمة لا تنفك عنهم أبداً. (۱۱۳)، فلا يستوي من هو على نور من ربه ومن هو منغمس في ظلمات الضلال والردى، كما لا يستوي الأعمى والبصير، قال تعالى: ﴿ قُلُ هَلَ مَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمَّ هَلَ شَـنَـتَوِى ٱلظُّمُنَ وَٱلنَّورُ ﴾، (۱۱۵)، وقال تعالى: ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَنُ وَلا ٱلنُّورُ ﴾، (۱۱۵)

قال ابن جرير الطبري في تفسير آية الرعد: «يقول تعالى ذكره: وهل تستوي الظلمات التي لا ترى فيها المحجة فتسلك، ولا يرى فيها السبيل فيُركب، والنور الذي تبصر به الأشياء، ويجلو ضوؤه الظلام؟ يقول: إن هذين - لا شك- لغير مستويين، فكذلك الكفر بالله إنما صاحبه منه في حَيرة يضرب أبدًا في غمرة لا يرجع منه إلى حقيقة، والإيمان بالله صاحبه منه في ضياء يعمل على علم بربه، ومعرفة منه بأن له مثيبًا يثيبه على إحسانه ومعاقبًا يعاقبه على إساءته ورازقًا يرزقه ونافعًا ينفعه» اهـ. (١١٦)

أحمد الله حمدًا كثيرًا أن يسر لي كتابة هذا البحث وإتمامه بعونه وتوفيقه، وأسأله جلت قدرته أن ينفع به.

هذا وإن لفظ النور من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم وتعددت معانيه وهذا الأمر مما قد يشكل على الكثير، فكانت هذه الدراسة من جمع ونقل وبيان سبيلاً إلى كشف هذه الألفاظ المتفقة في ظاهرها والمتداخلة والمتداخلة، والوصول إلى معانيها المختلفة بشيء من النظر والتأمل والتدبر فيما ورد منها في كتاب الله عجلًا.

ويمكن أن أوجز أبرز ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج في النقاط التالية:

أولاً: أن النور في لغة العرب يدور على معان أشهرها: الإضاءة التي تعين على الإبصار، وسرعة التحرك، والاضطراب، والنفور من الشيء، وأنه يقابل الظلمة.

ثانيا: أن لفظ النور جاء في القرآن الكريم منكراً ومعرفاً في تسعة وأربعين موضعاً، تقصتها هذه الدراسة موضعاً.

ثالثاً: أن النور في وروده في كتاب الله على شمل النور الحسي الذي يساعد على الإبصار كنور الشمس والقمر، والمعنوي وهو ما يعقل بعين البصيرة كنور الهداية والطاعة.

<sup>(</sup>١١٣) انظر: نظم الدرر(٢٥٢/٧)، تيسير الكريم الرحمن ص٢٧١.

<sup>(</sup>١١٤) سورة الرعد، الآية (١٦).

<sup>(</sup>١١٥) سورة فاطر، الآية (٢٠).

<sup>(</sup>١١٦) جامع البيان(١٣/ ٨٩/).

رابعاً: أن النور بنوعيه الحسي والمعنوي كما أنه يكون في الدنيا كذلك يكون في الدار الآخرة، فيسعى المؤمنون بنورهم في عرصات يوم القيامة وعلى الصراط.

خامساً: اجتمع لكلمة النور في القرآن الكريم من المعاني ما يقرب من العشرة، تناولتها هذه الدراسة في ستة فصول، اتضح من خلالها أن النور حقيقته الضياء والاستنارة، وأن النور اسم من أسماء الله كالله الحسنى ومن صفاته العليا، وأنه وصف للقرآن العظيم وغيره من الكتب المنزلة، وهو أيضاً من صفات نبينا الكريم وصفات ديننا القويم، وأن النور في الحقيقة هو نور الإيمان والهداية والعلم والطاعة.

سادساً: أن النور في هذه المعاني أغلبه معنوي، أي أنه بمعنى نور البصيرة مما يحمل معنى الهدى والعلم والطاعة والإيمان والسعادة وانشراح الصدر وهوالأجدر بالأهمية والتأمل.

هذا وقد أظهرت هذه الدراسة مدى أهمية البحث بلفظ من الألفاظ المتعددة المعنى مما حواه كتاب الله، واهتمام المفسرين بذلك، كما أظهرت هذه الدراسة شيئاً مما اشتمل عليه كتاب الله من أسرار بلاغية، ونكات بديعية، ولطائف خفية لا تنفد ولا تنحصر، فمن تدبر كتاب الله العظيم، وتأمل آياته زاده ذلك إيماناً ويقيناً وشوقاً ومحبة في قلبه، وفتح عليه من العلوم الشيء العظيم، وهذا سرٌ من أسرار الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، وختاماً أحمد الله جل جلاله على ما يسَّر وسهَّل، وأسأله أن يغفر زللي وتقصيري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

- [1] إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبوالسعود بن محمد العمادي، ت عبدالقادر أحمد عطا، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤٠٢هـ.
- [۲] أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبدالله بن عمر البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ٨٠٤٠هـ.
  - [٣] البحر المحيط: أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسي: دار الفكر، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤٠٣هـ.
  - [٤] البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٣، ١٤٠٧هـ.
- [0] بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت محمد أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، لبنان.
  - [7] التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور، نشر: الدار التونسية، ١٩٨٤م.
  - [۷] التعريفات: للشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٣، ١٤٠٨هـ.

- [۸] تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير، ت: سامي السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض السعودية، ط١، ١٤١٨هـ.
  - [9] التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): محمد بن عمر الرازي، دار إحياء التراث، لبنان.
- [10] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ت عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة العبيكان ط٢ ١٤٢٤هـ.
  - [11] جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري، دار المعارف، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.
- [۱۲] روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: الشهاب محمود بن عبدالله الآلوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط٤، ١٤٠٥هـ.
  - [١٣] سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٢٦٠٦هـ
    - [12] شرح صحيح مسلم: يحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- [10] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري، ت: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط٤، ١٩٩٠م.
- [17] صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، ت: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، دار الفكر ١٤١٤هـ.
- [۱۷] صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت محمد فؤاد عبدالباقي نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، السعودية، ١٤٠٠هـ.
- [١٨] فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني، مكتبة المعارف، الرياض.
  - [١٩] القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٠٦هـ.
  - [۲۰] كشاف اصطلاحات الفنون: محمد على التهانوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٨هـ.
- [٢١] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط٣، ١٤٠٧هـ.
  - [۲۲] لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٠هـ.
  - [٢٣] مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم، اختصار: محمد ابن الموصلي، دار الفكر.
    - [٢٤] مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار اليمامة، ط٢ ١٣٩٤هـ.
    - [70] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للوافعي: أحمد محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.

- [٢٦] معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغوي، ت خالد العك، مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤٠٧هـ.
  - [۲۷] معجم الفسرين: عادل نويهض، م نويهض الثقافية، لبنان، ١٤٠٩هـ.
- [٢٨] معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: الراغب الحسين بن المفضل الأصفهاني، ت نديم مرعشلي، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- [۲۹] معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریا، ت، عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط۱، ۱٤۱۱هـ.
- [٣٠] ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، ت سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٨٣م.
- [٣١] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط٢، ١٤١٣هـ.
- [٣٢] الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: لابن القيم، ت إسماعيل الأنصاري نشر، رئاسة إدارات البحوث العلمية، الرياض.

### The meanings of Brightness in the Holy Qur'an

#### Yousof ebn Abdulaziz Al Shebel

The assistant proph of the Qur'an and its Sciences, Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
Faculity of Islamic Religion Basics
E: Mail: yosf11@.gawab.com

(Received 9/3/1429H; accepted for publication 3/6/1429H)

Abstract. This search entitled "Contemplations in the verses of Al Nour" I meant identification of the truth of Al Nour in the Arabic language, and the saying of Al Nour in the Holy Quraan in either Makkah or Madinah ,definitely and indefinitely , it mentioned for fourty nine place , and I studied it in my study one by one , and I found that the saying "Al Nour" in the Holy Quraan concluded the material light that help ones to see as the Sun light and moon light , and incorporeally what is understood by the eye of truth as the light of the obeying and proselyte , and it conclude both the worldly and immortality

And the study needed to divide the saying Al Nour according to how it mentioned in the Holy Quraan to six chapters, we discovered that the truth of Al Nour imply in the light and enlighten and name of the God's name and His highly specifications and also called it on the holy quraan and other Holy books and on the Prophet Mohammed and on the righteous religion, and that the truth of Al Nour that is the light of believing in God, proselyting, knowledge and obeying.

Also the study discovered the importance of saying of the multiuse saying that concluded in the Holy Quraan and caring of the explainers for that, and also the study discovered what the Holy Quraan included from the secrets of the ephebic, and witticisms of rhythms and hidden affabilities. and who contemplate in the holy Quraan and his verses increase his believing in God, certitude, adoring and loving in his heart and open the window of the great knowledge to him and this one of the Holy quraan ephebic secrets, Allah bless us and peace upon the prophet Mohamed.